## ○○+○○+○○+○○+○○+TTT○

بأمر الخلق جميعا وقد وضع لكن الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ، ومن قيم وصيانة قيم .

ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها ، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها . أما مطلوبات المادة فيقول فيها :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَنْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِر سَوَآءُ لِلنَّآمِلِينَ ﴿ ﴾

( سورة فصلت ) إنه سبحانه يطمئننا على القوت ، وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه :

### مَنْ أَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ ﷺ

إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط ، ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ لأن المادة بدون قيم تكون شرسة هوجاء رعناء ، فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيجانى . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نزّل عليك الكتاب بالحق » وه نزل » تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شيء من أعلى ينزل ، وهو يقول لك: لا تتأبي على القيم التي جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست من مساو لك ، إنها من خالق الكون والبشر ، والذي يمكنك أن تتأبي عليه ما يأني هو أدنى منك .

لكن حين يجي، لك التقنين عمن هو أعلى منك فلا تتأبّ عليه ؛ لأن خضوعك له ليس ذلة بل عزة ، فقال : و نزل عليك الكتاب ؛ . وفي سياق القرآن نجده سبحانه

## の171700+00+00+00+00+0

يقول :

﴿ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ﴿ ﴾

( سورة الشعراء )

ومرة أخرى يقول في القرأن الكريم :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَرَّلْتُهُ وَبِالْحَقِّ تَرَكُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠٠ ﴿

( سورة الإسراء )

ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه « نزل » ، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ وَبِالْحَيْنَ أَزَلْنَهُ وَبِالْحَيْنَ زَزَّتُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْرًا وَنَذِيرًا ١٠٠٠ ﴾

( سورة الإسراء )

وبذلك تتساوى « أنزل » مع « نزل » . وحين نأق للحدث أى الفعل فى أى وقت من الأوقات فإننا نتساءل : أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما ، وينزل القرآن حسب الحوادث ، فكل نجم من نجوم القرآن ينزل حسب متطلبات الأحداث ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ إِنَّا أَزَلْنَهُ فِي لَيْسَةِ الْفَسْدِ ﴿ }

( سورة القدر )

والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القران الذي نزل في ثلاثة وعشرين عاما هو الذي أنزله الله في ليلة القدر .

إذن فللقرآن تزولان اثنان : الأول : إنزال من و أنزل . .

الأخر: تنزيل من ونُزِّل و .

### 

إذن فالمقصود من قوله ـ سبحانه ـ : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ليباشر مهمته في الكون ، وهذا ما أنزله الله في ليلة القدر .

والكتاب الكريم الذى أنزله الله في ليلة القدر إلى السهاء الدنيا ينزل منجها على حسب الأحداث التي تتطلب تشريعًا أو إيضاحًا لأمر .

لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل ، لقد نزلت مرة واحدة ؛ لا حسب الأحداث والمناسبات ، لقد جاءت مرة واحدة ، كها نزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآن حين يقول :

## ﴿ رَبُّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَيْقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيِّهِ وَأَرْزَلَ النَّوْدَنَةَ وَٱلْإَنجِيلَ ﴿ ﴾ (سورة ال عمران)

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « نُزُّل » وقال عن التوراة والإنجيل : » أنزل » . لقد جاءت همزة التعدية وجمع ـ سبحانه ـ بين التوراة والإنجيل في الإنزال ، وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلها الله مرة واحدة ، أما القرآن الكريم فقد نُزُّله الله في ثلاث وعشرين سنة منجها ومناسبا للحوادث التي طرأت على واقع المسلمين ، ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الحلق إلى يوم البعث .

ونَزُّل الله القرآن منجها مناسبا للأحداث ، ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى ، وكلها يأتى حدث يريد تثبيتا ينزل نجم مرا القرآن .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا زُرِّلَ عَلَبِهِ الْفُرْءَانُ جُمْلَةُ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُفَتِتَ بِهِ - فُوَادَكَ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَّلُكُ وَرَبَيْلًا ﴿ ﴾

( سورة الفرقان )

## 

وكان النجم من القرآن ينزل، ويحفظه المؤمنون، ويعملون بهديه، ثم بنزل نجم آخر، والله سبحانه يقول:

## ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِالْحَيِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

( سورة الفرقان )

فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألوا ، وأن يستوضحوا الأمور التي تغمض عليهم .

وجعل الحق سبحانه لأعمال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما فرصة ليقيموا حياتهم في ضوء منهج القرآن ، وصوب لهم القرآن ما كان من خطأ . وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة ، وفرض مجىء الشيء في وقت طلبه ؛ لأن الشيء إذا ما جيء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به .

ومثال ذلك في حياتنا اليومية أن الواحد منا قد يملك في منزله صندوقا للادوية مُمتلئا بألوان شتى من الدواء ، ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرين ، وقد لا يعرف مكانه في صندوق الدواء فيبعث في شرائه ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين ، نزّل ، وه أنزل ، فقال :

# مَنْ قَبْلُهُدُى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ مِنْ قَبْلُهُ مُ كَانِّ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْ ِقَامٍ ٢٠٠٠ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْ ِقَامٍ ٢٠٠٠ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْ ِقَامٍ ٢٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْ ِقَامٍ ٢٠٠٠ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِقَامِ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَنِيدٌ اللَّهُ عَزِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِيدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

ويأتي القول الفصل في : ٥٠ وأنزل الفرقان » . هنا الجمع بين ۽ نزل » وه أنزل » .

. وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لما بين يديه » فمعنى ذلك أن القرآن

### 回避緩 ○○•○○•○○•○○•○ ITIIO

يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لما قبله ولما سبقه ، إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية التي لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف في بعض الاحكام ، فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما المعقائد فهي لا تتغير ولا تتبدل ، وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل ، فليس في تلك الأمور تغيير .

ومعنی « مصدق » أی أن يطابق الخبر الواقع ، وهذا ما نسميه ه الصدق » . وإن لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذبا » . إذن ، فالواقع هو الذی يحكم . ولذلك قلنا من قبل : إن الصادق هو الذی لا تختلف روايته للأحداث ؛ لأنه يستوحی واقعا ، وكلها روی الحادثة فإنه يرويها نفسها بكلهاتها وتفاصيلها ، أما الكاذب فلا يوجد له واقع يحكی عنه ، لذلك ينشی ، فی كل حديث واقعا جديدا ، ولذلك يقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أی إن كنت تكذب ـ والعياذ بالله فتذكر ما قلت ؛ حتی لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقری ، الواقع ، ومادام يروی عن صدق فهو يروی عن أمر ثابت لا تلويه الأهوا ، فلا يحكی مرة بهوی ، ومرة بهوی آخر .

ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير وسبحانه يقول هنا : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ، من قبل هدى للناس ه .

وقد تكلمنا من قبل عن التوراة ، وقلنا : إن بعضاً من العلماء حبن يتعرض للفظ من الألفاظ فهو يحاول أن يجعله من اللغة العربية ، ويحاول أن يعثر له على وزن من الأوزان العربية ، وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية ، فقال بعضهم عن التوراة : إنها من « الورى » - بسكون الراء - وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب عود في عود آخر ، ويقولون : « الزند قد ورى » ، أى قد خرجت ناره . وقال بعض العلماء أيضا : إن الإنجيل من « النجل » ، وهو الزيادة .

وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية ، لكن التوراة لفظ عبرى ، والإنجيل لفظ سرياني أو لفظ يوناني ، وصارت تلك الكلمات

#### 0177700+00+00+00+00+0

علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرآن مادام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية ، لا . صحيح أن الفرآن عربي ، وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب ، وإذا تم النطق بها يُفهم معناها .

والمثال على ذلك أننا في العصر الحديث أدخلنا في اللغة كلمة « بنك » وتكلمنا بها ، فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العربي ، فمعنى أن القران عربي أن الله حينها خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها ، وهي دائرة في ألسنتهم ، وإن لم تكن في أصلها عربية . وحينها تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرأن جاء مصدقا لهما قال ـ جل شأنه ـ :

### ﴿ مِن قَبْلُ هُدُى لِنَتَاسٍ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِ اللَّهِ لَمُسْمَ عَذَابٌ شَدِيَدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِقَامِ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : « هدى للناس » ؟ لاشك أنهم الناس الذين عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان القران قد جاء مصدقا لما في النوراة والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضا ؟ نعم هي هداية لنا ، ولكن الهداية إنما تكون بتصديق القران لهما ، حنى لا يكون كل ما جاء فيهما ومنسوبا إليهما حجة علينا . فالذي يصدقه القران هو الحجة علينا ، فيكون ه هدى للناس ، معناها : الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب ، ونحن مؤمنون بما فيها بتصديق القران لها

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان » بدل على أن الكتاب ـ أى القرآن ـ سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة « الفرقان » لا تأتى إلا فى وجود معركة ، ونريد أن نفرق بين أمرين : هدى وضلال ، حق وباطل ، شفاء وسعادة ، استقامة وانحراف ، إذن فكلمة « الفرقان » تدل على أن القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة وهو أنّه يفرق بين الخير والشر ، ومادام يفرق بين الخير والشر إذن ففيه خير وله معسكر ، وفيه شرّ وله معسكر ، إذن ففيه فريقان . ويأتى للفريق الذى يدافع عن الحق نضالاً وجهاداً بما يفرق له ويميز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه الأية

### 

بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَآيَاتَ الله لهم عَذَابِ شَدَيْدُ وَالله عَزْيَزُ ذُو انتقام ﴾ .

ولماذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة في هذه الآية ؟ أي مادام القرآن فرقاناً فلا بد أن يفرق بين حق وباطل ، والحق له جنوده ، وهم المؤمنون ، والباطل له جنوده وهم الكافرون ، والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين كفروا و إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ، ويختلف قُوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة رجل قوى ، كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوّته ، فإذا كان العذاب صادراً من قوة القوى وهو الله ، إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » أي لا يُغلب على أمره ، ولا توجد قوة أخرى ضده ، وانتقامه لن يستطيع أحد أن يرده .

وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه « قيوم » أى يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً ، بناء مادة وإيجاد قيم ، لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا ، ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم ، والتقنينات التي تأتى من البشر تختلف عن التقنينات الموجودة من الله ، لماذا ؟

لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لما يعلم ، وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه وقد تأتى الأحداث بما لم يكن في بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن ، ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولماذا لم يلتفت إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرثبات التي توجد في عصره وغير معاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره ، وأيضاً يقنن لملكات خفية عنه .

إن الحق سبحانه وتعالى لكونه قيّوما ويُنزل ما يفرق بين الحق والباطل ، فهو - سبحانه ـ يعلم علماً واسعاً ، بحيث لا يُستدرك عليه ، ولذلك فالذين يحاولون أن يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر ، نقول لهم : أتستدركون على الله ؟! كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له ! .

### 

لا ، لا تستدركوا على الله ، وتحذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى
 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه ،
 ولا يطرأ شيء على علمه ، وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يفنن ، وهو سبحانه يقول :

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَى مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ﴿

انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها ، مادام قيُّوما وقائيا. بأمور الخلق ، فلا بد أنه يعلم كل شيء عن الخلق ، فلا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء ، ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا يخفى عليه شيء . إن الآية تخدم كل الأغراض ، وهو سبحانه يعلم كل الأغراض ، فحين يقنن بقيوميته ، فهو يقنن بلا استدراك عليه ، وحين يخرج أحد عن منهجه لا يخفى عليه . إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء « إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء » . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان فيقول :

## ﴿ هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِالْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ مُوَالْمَ بِيزُالْهُ كِيمُ الْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَآهُ

والتصوير في الرحم هو إيجاد المادة التي سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؟ هذه الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالاً ؟ بيضاء وسمراء وقمحية وخرية وقصيرة وطويلة ، هذه الأشكال التي يوجد عليها الخلق والتي منها :

## **○○◆○○◆○○◆○○◆○○** \ 1 Y Y · ○

### ﴿ وَاخْتِلْفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾

(من الاية ٢٢ سورة الروم)

هذا الاختلاف في الألوان والألسنة والأشياء المتعددة يَدُل على أنها ليست من إنتاج مصنع يصنع قالباً ثم يشكل عليه ، لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة ذاتية .

إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرره ، لكن في الخلق البشرى كل واحد بقالبه الخاص ، وكل واحد بشكله المخصوص ، وكل واحد بصوته الذي ثبت أن له بصمة كبصمة اليد ، وكل واحد بلون ، إذن فهي من الآيات ، وهذا دليل على طلاقة القدرة ، وفوق كل هذا هو الخلق الذي لا يحتاج الى عملية علاج ، معنى عملية علاج أي يجعل قالباً واحداً ليصب فيه مادته . لا ، هو حجل شأنه ـ يقول :

# ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنِّكَ يَفُولُ لَهُم كُن فَيَكُونَ ﴿ ﴾ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنْكَ يَفُولُ لَهُم كُن فَيَكُونَ ﴿ ﴾ (سورة البقرة)

إن الأب والأم قد يتحدان في اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون مختلف ، ويخلق الله معظم الناس خلفاً سوياً ، ويخلق قلة من الناس خلفاً غير سوى ؛ فقد يولد طفل أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أو إصبعين . . وهذا الشذوذ أراده الله في الخلق ليلفتنا الحق إلى حسن وجمال خلقه . لأن من يرى ـ وهو السوى ـ إنساناً آخر معوقاً عن الحركة فإنه يجمد الله على كهال خلقه .

وحين يرى إنسان له فى كل يد خمس أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده ، يعرف حكمة وجود الأصابع الخمس ، فالجهال لا يثبت إلا بوجود القبح ، وبضدها تنهايز الأشياء ، الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة ، يضع الطب أمام مهمة يجند نفسه فا ؛ حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان بثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعماله الأشياء الدقيقة .

### 0111100+00+00+00+00+00+0

إن الإنسان العادى فى حركته اليومية لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً من أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها فى غيرهم . فساعة أن يرى مبصر مكفوفاً يسير بعكاز ، يفطن إلى نعمة البصر التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلق هو نماذج إيضاحية تلفت الناس إلى نعم الله التى أنعم الله عليهم بها .

هذه النَّتُل في الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم ، ولذلك تجدها أمامك ، وأيضا كي لا تستدرك على خالفك ، ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون تخلوفاً هكذا ؟ فهو سبحانه سبعوضه في ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات المبصر .

ونضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ عن الذي ساح في الدنيا ا تيمور لنك الأعرج ا وهو القائد الذي أذهل الدنيا شجاعة ، إن الله قد أعطاه موهبة التخطيط والقتال تعويضاً له عن العرج . ونحن نجد العبقريات تتفجر في الشواذ غالباً ، لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده في شيء آخر ، فيأتي النبوغ . إذن ف اهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ا وكل تصوير له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جميل .

عليك الا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه ، بل خُذ كل خلق مع حكمته . إن الذي يجعلك تقول : هذا قبيع ، إنك تفصل المخلوق عن حكمته ، ومثال ذلك : التلميذ الذي يرسب قد يجزن والده ، ولكن لماذا يأخذ الرسوب بعيداً عن حكمته ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدية في الاستذكار ، فلو نجع مع لعبه ماذا سيحدث ؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجع سيلعبون ويقولون : هذا لعب ونجع . . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده .

كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة ، فكل عقوبة علينا أن نأخذها ملتصقة بجريمتها ، فساعة ترى واحداً مثلاً سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة به وتحزن ، هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتل الذى ارتكبه سابقاً ، إنما

### (課制鍵 ○○+○○+○○+○○+○○+○\YYY

لو استحضرت جريمته لوجدته يُقتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قُتُل غيره ظلماً ، فلا تبعد هذه عن هذه .

«هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو ، ومعنى ، لا إله إلا هو ، أي سيصور وهو على هذه أي سيصور وهو على هذه الصورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبني وسأصور صورة أخرى ، لا ؛ لأن الذي يتعل ذلك عزيز ، أي لا يُغلب على أمر ، وكل ما يريده يحدث وكل أمر عنده لجكمة ، لأنه عندما يقول : « يصوركم في الأرحام » قد يقول أحد من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير طبيعية . وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم ، وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته ، خُذ الحدث بحكمته ، وإذا أردت الحدث بحكمته تجده الجهال عينه ، وهو سبحانه المصور في الرحم كيف يشاء ، هذا من ناحية مادته .

وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل لهذه المادة قِيها كي تنسجم حركة ألوجود مع بعضها يقول سبحانه :

مُورِّ هُو الَّذِى أَنْ لَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ الْكِنْ أَعُنَّكُمْتُ هُنَّ الْمِنْ فَالَّالِهِمْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

إذن فبعدما صورنا في الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور بدون منهج للقيم ، بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم ، ولا بد أن نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه ، وإذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيما كله جميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » .

ماذا يعنى الحق بقوله : « آبات محكمات » ؟ إن الشيء المحكم هو الذي لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم ؛ لانه محكم ، وهذه الأيات المحكمة هي النصوص التي لا يختلف فيها الناس ، فعندما يقول :

### ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفْطَعُواۤ أَيْدِيَهُمَا ﴾

( من الآية ٣٨ سورة المائدة )

هذه أية تتضمن حُكما واضحا . وهو سبحانه يقول :

### ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجِلِدُواْ كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمّا ﴾

(من الاية ٢ سورة النور)

هذه أيضا أمور واضحة ، هذا هو المحكم من الايات ، فالمحكم هو ما لا تختلف فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه ، و« المُتشَابِه » هو الذي نتعب في فهم المراد منه ، ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه ، ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه فلمإذا أنزله ؟

ويوضح لنا سبحانه \_ كها قلت لك \_ خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا نزل ؟ فالمُحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق ، أي افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذي فعلها يُثاب عليها ، والذي لم يفعلها يُعاقب ، إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب ، فيأتي بها في صورة واضحة ، وإلا لقال واحد : وأنا لم أفهم » ، إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهي حين تقول : « افعل » ؛ أنت صالح ألا تفعل ، فلو كنت مخلوفًا على أنك تفعل فقط ؛ لا يقول لك : الفعل فهو يقول لك : هافعل هو يقول لك : هافعل هم يقول لك :

00+00+00+00+00+01745

وساعة يقول لك: « لا تفعل » ، فأنت صالح أن تفعل ، فلا يقال : « افعل ولا تفعل » إلاّ لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل ، ونلحظ أنه حين يقول لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسى فى الفعل والترك ، ولذلك يقول الحق فى الصلاة :

### ﴿ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَسْتِعِينَ ﴾

(من الآية د٤ سورة البقرة)

فعندما يقول لى: « افعل ولا تفعل » معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها ، وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه ، فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ما فى حيّزه . على حسب قانون الضوء ، والحق يقول له :

### ﴿ قُلِ الظُّرُواْ مَا ذَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(من الأية ١٠١ سورة يونس)

ولكن عند المرأة التي لا يحل لك النظر إليها يقول الحق: اغضض.

﴿ قُل إِللَّمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَنْرِهِمْ وَيَخْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَمُسُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَسِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل إِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَنْرِهِنَ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ فُرُوجَهُنَ ﴾

( سورة النور )

ومعنى « يغضوا » و« يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين ، ومثال آخر ؛ اليد تتحرك فيأمرك ـ سبحانه ـ ألا تحركها إلا فى مأمور به ، فلا تضرب بها أحدًا ، ولا تشعل بها ناراً تحرق وتفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلًا .

إذن فهو سبحانه يأتى في ه افعل ولا تفعل ه ويحدد شهوات النفس في الفعل أو الترك ، فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام ، يقول الأمر التعبدى : قم وصل ، وإن كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماني : لا تغضب .

إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ، فقد يريد أن يفعل فعلاً ضارًا ؛ فيقول له : لا تفعل ، وقد يريد ألا يفعل فعل خير يقول له : افعل . إذن فكل حركات الإنسان محكومة به و افعل ولا تفعل ، وعقلك وسيلة من وسائل الإفراك ، مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك ، فتكليفه يدعوه إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرًا أخر ، وجعل الله الآيات المحكمات ليريح العقل من مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تُدرك حكمة تشريعه ، وأيضا لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحق :

( سورة الأنعام)

نرى أن ذلك كلام عام . وفي أبة أخرى يقول سبحانه :

﴿ سورة القيامة ﴾

ويتكلم عن الكفار فيقول:

( سورة المطعفين )

إذن فالعقل ينشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » ، وهذا يحدث في الدنيا ، أما في الأخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله ، نحن الآن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله ، ومسألة إعداد شيء ليهارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ لها الآن ، أمر موجود في دنيانا ، فنحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى ، ومن لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سهاعة فيسمع بها .

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادى أشياء لتؤهلهم إلى استعادة حاسة ما ، فها بالنا بالخالق الأكرم الإله المُربَّ ، ألا يستطيع أن يعيد خلقنا في الآخرة بطريقة تتبح لِنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كل شيء .

إذن فالأمر هنا متشابه ، إن الله يُدرَك ـ بضم اليا، وفتح الراء ـ أو لا يُدرَك ، فها الذي تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شيء . إذن فهذه الآيات المتشابهات لم تأت من أجل الأحكام ، إنما هي قد جاءت من أجل الإيمان فقط ، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهي كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فها عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به ينزل ل

إن الْمُتشَابِه من الآيات قد جاء للإيمان به ، والْمُحْكُم من الآيات إنما جاء للعمل به ، والمؤمن عليه دائها أن يرد المُتشَابِه إلى المُحْكَم . مثال ذلك عندما نسمع قول الله عز وجل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَنَ نَكَ فَإِنَّمَا يَنكُ ثُو إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسُبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ عَلَمْ اللَّهُ فَسُبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

( سورة الفتح )

إن الإنسان قد يتساءل : « هل الله يد » ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق وليس كمثله شيء » . وعندما يسمع المؤمن قول الحق :

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْضِ اسْتَوَىٰ ۞ ﴾

( سورة طه )

فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو المُتشَابِه الذي يجب على المؤمن الإيمان به ، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله ، ويدك ليست كيد الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياته ليست كحياتك فلهاذا تريد أن تكون يده كيدك ؟

هو كها قال عن نفسه: « ليس كمثله شيء » . ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات؟ لأن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول ؛ فمن

<sup>(</sup>١) رواه الإمام ابن كثير في تفسيره، ورواه ابن مردويه .

يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المُحْكُم بأن الله ليس كمثله شيء . فله ذلك ، ومن يتسع ظنه ويقول : أنا آمنت بأن لله يدأ ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » فله ذلك أيضا وهذا أسلم .

والحق يقول: « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » ومعنى « أُمَّ » أى الأصل الذي يجب أن ينتهى إليه تأويل المُتشَابه إن أوّلت فيه ، أو تُرجعه إلى المُحكم فتقول: إن الله يدأ ، ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل في نطاق:

### ﴿ لَبْسَ كَمِنْلِهِ ، نَيْ: ﴾

( من الآية ١١ سورة الشوري) .

ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب » ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن تعرف أيها المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أمًا ، ولكن مجموعها هو الأم ، ولتوضيح ذلك فلنسمع قول الحق :

## ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَ وَاوَيْنَاهُمَا إِلَّ رَبُّومٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴿ ﴾

لم يقل الحق : إنها آيتان ؛ لأن عبسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه دون أب أى بضميمة أمه ، وأم عبسى لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى بضميمة عيسى . إذن فها معاً يكونان الآية ، وكذلك ، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فالمقصود بها ليس كل محكم أمّا للكتاب ، إنما المحكمات كلها هى الأم ، والأصل الذي يَردُ إليه المؤمنُ أيّ متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به ، ومهمة المتشابه أن نؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أى وجه لا يؤثر في عملك . فقوله الحق : ولا تدركه الأبصار ، لا يترتب عليه أى حكم ، وهنا يكفى الإيمان فقط .

لكن ماذا من أمر الذين قال عنهم الله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟ . ولنا أن نعرف أن « الزيغ » هو الميل ، فزاغ يعنى مال ، وهي مأخوذة من تزايغ الأسنان ، أي اختلاف منابتها ، فبئة تظهر داخلة ، وأخرى خارجة ، وعندما لا تستقيم الأسنان في طريقة نموها يصنعون لها

### 回網網 **○○◆○○◆○○◆○○◆○○**◆○ | YVA ○

الأن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفأ واحداً .

إن الذين في قلوبهم زيغ أى ميل ، يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كأن الزيغ أمر طارىء على القلوب ، وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ ، فالفطرة السليمة لا زيغ فيها ، لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيغ ، ويكون الإنسان عارفاً لحكم الله الصحيح في أمر ما ، لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . والميل صنعة القلب ، فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلبه ، ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

### (الايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)(١)

لماذا ؟ لأن آفة الرأى الهوى ، وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم ، لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ، ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن يأخذ شرّته في الانحراف يتوب ويعلن توبته ، وهذا أمر معروف في كثير من الاحيان ؛ لأن الميل تَكَلَفُ تبريرى ، أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرهِق ، ومثال ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله ، فإنه لا يجد انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة أخرى ، ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ، فإن ملكاته تتعارك ، ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب ، أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان تتأرر في تكامل ، فلا تسرق ملكة من وراء أخرى .

مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار شيء من منزله ، فإنه لا يحس بتضارب ملكاته ، أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشيء فإن ملكاته تتضارب ، وكذلك جوارحه ؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع .

، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » إذن فاتباعهم للمتشابه منه ليؤوّلوه تأويلًا يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم .

(١) رواه في شرح السنة للبغوى ، وفي كنز العيال ، ومشكاة المصابيع للتبريزي .

فالميل موجود عند قلوبهم أولاً ، ثم بدأ الفكر يخضع للميل ، والعبارة تخضع للفكر ، وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن الكريم حين يقول :

﴿ فَلَتَ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

(من الآية ٥ سورة النسف)

كأنه يقول: مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه. والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه، لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ، فيتخلى الله عنه: ويدفعه إلى هاوية الزيغ. وآية أخرى يقول فيها الحق:

﴿ وَإِذَا مَا أَنْ لَتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَـلْ يَرَكُمُ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ انصَرَفُواً صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾

( سورة التوبة )

إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أى يطلبون الفتنة ، ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون ، وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج ، وماداموا ضد المنهج فهم ليسوا مؤمنين إذن ، وماداموا غير مؤمنين فلن نهديهم الله إلى الخير ، لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب الإله الحكيم ، ثم تأتى المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف يطلب المعونة من الله ، إنه سبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك)(١).

إنهم يبتغون الفتنة بالمتشابه ، ويبتغون تأويله ، ومعنى التأويل هو الرجوع ، لأننا نقول : و آل الشيء إلى كذا و أى رجع الشيء إلى كذا ، فكأن شيئاً يرجع إلى شيء ، فمن لهم عقل لا زيغ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا المتشابه ويردوه إلى المحكم ، أو يؤمنوا به كها هو .

 <sup>(1)</sup> اتحاف السادة المتقين للزبيدى ، ومسند الربيع بن حبيب ، والترغيب والترهيب للمنذرى ، والأسهاء والصفات لليهفى .

00+00+00+00+00+01711-0

ويقول الحق بعد ذلك: « وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن يكون مُحْكَما ، لجاء به من المُحكَم ، إذن فإرادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه ومهمتها أن تحرك العقول ، وذلك حتى لا تأتى الأمور بمنتهى الرتابة التي يجمد بها عقل الإنسان عن التفكير والإبداع ، والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر ويستنبط . وعندما يتحرك العقل في الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على الابتكار ، والرياضة على البحث ، وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث ، والحاجة هي التي تفتق الحيلة .

إن الحق يريد أن يعطى الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناولها تناول الحامل ويأخذها من الطريق الأسهل ، بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع وبفكر وتدبر .

### ﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُكَ ﴿ ﴾

( سورة محمد )

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما يريده الله ، ويستقبل الأحكام بما يريده الله ، فيريد منك فى العقائد أن تؤمن ، وفى الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله » . والذين فى قلوبهم زيغ يحاولون التأويل وتحكمهم أهواؤهم ، فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه إلا الله .

قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أتَدَعى أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه يرجوه أن ينصرف عنه .

والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق : « وما يعلم تأويله إلا الله » : بعضهم يقف عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : « والراسخون في العلم » كلاماً مستأنفاً ، إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه ، والمعنى : « والراسخون في العلم » أي الثابتون في العلم ، الذين لا تغويهم الأهواء ، إنهم :

« يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن الراسخين في العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به ، والمتشابه يؤمنون به ، وكل من المتشابه والمحكم من عند الله .

أمّا مَن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون في العلم » نقول له : إن الراسخين في العلم علموا تأويل المتشابه ، وكان نتيجة علمهم قولهم : « آمنا به » .

إن الأمرين متساويان ، سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تقف . فالمعنى ينتهى إلى شيء واحد . وحيثية الحكم الإيماني للراسخين في العلم هي قوله الحق على لسانهم : ه آمنا به كل من عند ربنا ، فالمحكم من عند ربنا ، والمتشابه من عند ربنا ، وله حكمة في ذلك ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل ، وبعد ذلك يلقى الأعلى أمراً آخر ولا يبين علته ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة ، وواحد آخر يقول : لا ، عليك أن توضح لى العلة . فهل الذي آمن آمن أمن بالأمر أو بالعلة ؟

إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الأمر ، ولو أن كل شيء صار مفهوماً لما صارت مناك قيمة للإيمان . إنما عظمة الإيمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شيء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ، ولست مؤمناً بمن أصدر الأمر .

وعندما نأتى إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرناً ، ويظهر فى العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضار ، ويمتنع الناس عن أكله لأن فيه مضار ، فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا ، لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكل لحم الخنزير لأن الله قد حرمه ؛ ولأن الأمر قد صدر من الله ، حتى دون أن يُعرِّفنا الحكمة ، إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقنى ولا يمكن ـ وهو الخالق ـ أن يخدعنى وأنا العبد الخاضع لمشيئته .

إن العبد الممتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر امتثالًا لامر الله ، هو الذي

00+00+00+00+00+011/110

ينال الثواب ، أما الذي يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة للأمر بالحكم .

إذن فالمتشابه من الآيات نزل للإيمان به ، والراسخون في العلم يقابلهم من تلويهم الأهواء ، والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . ومادامت ابتغاءات غير الحق ، فغير الحق هو الباطل ، فكل واحد من أهل الباطل يحاول أن يأتي بشيء يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من الأهواء ؛ لأن هوى إنسان ما قد يناقض هوى إنسان آخر ، والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينِ ۚ بَلْ أَتَيْسَنَهُم يَذِكُرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

( سورة المؤمود )

إذن فلا بد أن نتبع في حركتنا ما لا هوى له إلا الحق ، والدين إنما جاء ليعصمنا من الأهواء ؛ فالأهواء هي التي تميلنا ، والذي يدل على أن الأهواء هي التي تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً في شيء ، ثم تأتي ظروف أخرى تجعله يهوى حكماً مقابلاً ، إنه يلوى المسألة على حسب هواه ، وإلا فها الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السهاء الأول الذي حكم الأرض عند أدم عليه السلام ؟

لقد خرجوا من قانون السهاء حينها قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية ، وأصبحوا يُخضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم لوجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد . كان الحكم كله لهم ، لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين تمنهج الله .

ولماذا لم يستمر هذا الأمر ، وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها ؟ لانهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السهاوى إلى خدمة أهوائهم ، فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون في قضية

### 回過避 ○17A**7○○◆○○◆○○◆○○**◆○○◆○

بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا متشابهة متهائلة ، لكن حكم الهوى يختلف من قضية إلى أخرى ، بل وقد يتناقض مع الحكم الأول ، فقال الناس عن هؤلاء الكهنة :

لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ، ليثبتوا لهم سلطة زمنية ، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله ، فلما تبين للناس أن الكهنة ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله ، ولكن من الهوى البشرى ، عند ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ما حتى ولوكانت قاصرة .

وبمناسنة كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ:

أولا: الهواء وهو ما بين السهاء والأرض ، ويراد به الربح ويحرك الأشياء ويميلها وجمعه:الأهوية وهذا أمر حسى .

ثانيا : الهُوَى : وهو ميل النفس ، وجمعه :الأهواء ، وهو مأخوذ من هَوِيَ يَهْوَى جَعنى مال .

ثالثا: الهَوى : بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى يَبُوى : بمعنى سقط . وهذا يدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط ، والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل الربح . فإن الربح مالت ، مالوا حيث تميل .

ويقول الراسخون في العلم في نهاية علمهم : آمنا « والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » . وهنا تلتقي المسألة ، فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل به ، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ، وهي أن ناخذ الأمر من الأمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا نأخذها من خالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة

### 回題版 00+00+00+00+00+00+0017/150

والحكمة ، والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر وإن لم يفهم .

والراسخون في العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند الله ، المحكم من عند ربنا . والمتشابه من عند ربنا .

ويضيف سبحانه : « ومايذكر إلا أولو الألباب » و« أولو الألباب » أى أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ، لأن آفة الرأى الهوى ، والهوى يتهايل به . « وما يذكر إلا أولو الألباب » و« اللب » هو : العقل ، يخبرنا الله أن العقل بحكم لُبّ الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها ، فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر ، وأحكام للبّ . الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتى من يمثل دور حامى الإنسانية والرحمة ويقول : « هذه وحشية وقسوة » !

هذا ظاهر الفهم ، إنما لُبّ الفهم أنى أردت أن تقطع بد السارق حتى أمنعه أن يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته ، فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل ؛ إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة في تاريخ الإسلام كله ، فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل بالمذنب ، ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منه، فإن الله يريد أن يحمى حركة الحياة للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل ، فلا يأتى متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت .

إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو أمن ، هذا « لُبّ » الفهم ، ولذلك يقول تعالى : « ولكم في القصاص حياة » ، إياكم أن تقولوا : إن هذا القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ، لأن « لكم في القصاص حياة » إنّ من علم أنه إن قُتل فسيقتل ، سيمتنع عن القتل ، إذن فقد حينا نفسه وحمينا الناس منه ، وهكذا يكون في القصاص حياة ، وذلك هو لُبّ الفهم في الأشياء ؛ فالله سبحانه وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا ناخذ الأمور بظواهرها ، بل ناخذها بلبها ، وندع القشور التي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله . و « الراسخون في العلم » حينها فصلوا في أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذي أنزله - سبحانه - :